# اعـــدم المـــمانين

بما في كسلام التجانسي من الكينب الطاهر والكفر المبين

للامام الداعية الى تجديد السلفية الصالحة أبسي عيد الله

محمد الزمزمي بن محمد الصديق

طبع على نفقة أنصار السنة المحمدية بطنجة



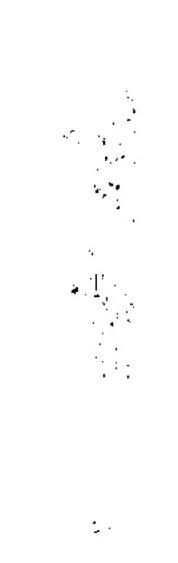



الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسليان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فقد ورد على خطاب من الاخ في الله العالم الفاضل السني العامل الاساذ السيد أحمد الحرفوش وفقه الله لما فيه رضاه حذا نصه

حضرة شيخنا الشريف العارف بالله العلامة المحذث سيدي محمد الزمزمي بن سيدي محمد الصديق :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فاني كنت أود ان اقسدم الى فضيلتكم كتاب جواهر المعاني وبلوغ الاماني في فيض أبي العباس التجاد مع كتاب رماح حزب الرحيم قصد مراجعتهما وعرضهما على نصوص الكتاب والسنة فتبين لنا ما هو موانق لهما وما هو مخالف كي نكون على بصيرة مما اشتملا عليه ولما نظرت الى كثرة الاشغال المنوطة بفضيلتكم عطت عن ذلك وقطفت من الكتابين أسئلة تتعلق بالمهم منهما قصد بحثها ووزنها بميزان الشرع والجواب عنها كتابيا على ضوء الدليل الشرعي حتى نكون على بصيرة مما هو موافق لنصوص الكتاب أو السنة وما هو مخالف لهما فلنقدم الى فضيلتكم الاسئلة الآتية :

السؤال الاول قال أبو العباس التجاني أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة أن كل من أحبني فهو حبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يكون وليا قطعا

أهذا موافق للكتاب والسنة أم مخالف لهما .

السؤال الثاني قال من أراد الدخول في طريقتنا فلا بد له من الانسلاخ عن جميع أوراد المشايخ ولا يعود أليها أبدا ولا خوف عليه من صاحبه ولا من غيره

أهذا ألشرط صحيح تؤيده الادلة أم غير صحيح

السؤال الثالث قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة فقال لي أنت من الآمنين وكل من رآك من الآمنين ان مات على الايمان وكل من أحسن اليك يدخل الجنة بلا حساب

الهذا الخبر دايل من الكتاب والسنة أم ليسس له دايسل بل همو مخالف لقول الله تعالى فلا يأمن مكر الله الا توم الخاسرين

السؤال الرابع قال سألته صلى الله عليه وسلم يقظة لكل من أخد عني ذكرا أن تغفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر وأن تودي عنهم تبعاتهم من فضل الله لا من حسناتهم وأن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة الأولى وأن يكونوا كلهم معي في عليين في جرار النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي ضمنت لهم هذا كله ضمانة لا تنقطع مل هذه الضمانة صحيحة وتكون من باب فضل الله أو ليست

السؤال الخامس من اوازم الطريقة النجانية الا يزور المريد أحدا من الاوليا لا حيا ولا ميتا

مل هذا الشرط صحيح له دليل يؤيده

صحيحــة .

السؤال السادس قال سأات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل صلاة الفاتح النح فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات ثم أخبرني ثانيا بأن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة لانه من الاذكار

هل يخرج هذا من باب فضل الله الذي لا يحجر وان كان مخالفا للنصوص الصحيحة القاطعة بأن القرآن أفضل الاذكار كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من شغله القرآن عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه او نقف مع الادلة ونترك ما يخالها وصل صده المقالة تكون قدحا في ولاية صاحبها

السؤال السابع سأله بعض أصحابه عن صلاة الفاتح لماذا كانت خالية من السلام فأجابه لانها وردت من الغيب على هذه الكيفية وما ورد من الغيب كما له ثابت خارج عن القواعد المعاومة ليست من تأليف مؤلف وخاصيتها أمر الهي لا مدخل فيه للعقول فما توجه متوجه السي الله بعمل يبلغلا وإن كان ما كان

بين لنا في هذه المسألة بالذات ما هو موافق للدليل وما هـو مخالف له

السؤاال الثامن هل يعتبر ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة من أمته بعد موته دليلا وحجة أو لا يعتبر ولا يلتفت اليه وهــل يكون حجة لمن فتح الله عليه من الاولياء ولقـى النبـي صلى الله عليه وسلم يقظة وأخبره به فيجب عليه أن يعمل به في خاصة نفسه أو لا يـكـون حجـة

بين لنا جزاك الله خيرا في هذه المسألة بالخصوص ببانا واضحا شافيا مصحوبا بالدليل من الكتاب والسنة

فصل في الوجاب عن هذه الاستلة

اما السؤال الاول فالجواب عنه من وجبوه احدما ان ما ادعاه التجاني من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بقظة من الاقبوال الشائعة بين الصوفية المتأخرين التي لا يشهد لها دليل من الكتاب ولا من السنة وقد أنكرها المحققون من العلماء وأبطاوها بالدليل الصحيب الذي لا

يشك في صحته الا الجاهل المفتون أو المقلد المأفون قال القسطلانسي في المراهب واما رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظمة بعد موتمه فقال شيخنا السخاوي لم يصل الينا ذلك عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم ولا عمن بعدهم وقد اشتد حزن فاطمة رضيي الله عنها عليه صلى الله عليه وسلم حتى ماتت كمدا بعده بستة أشهر وبيتها مجاور لضريحه الشريف ولم ينقل عنها رؤيته صلى الله عليه وسلم في ذلك المدة قال شارحه الزرقاني ولم يرد في ذلك شرء عن النبى صلى الله عليه وسلم الا ما قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم مسيراني في اليقظة على أحد الاحتمالات وقال أيضا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة ارأته فاطمة الاشتداد حزنها عليه ولم يقع ذلك أذ أو وقع انقال ام قات لان فاطمة رضى الله عنها او رأته لخف حزنها وذهب كمدما مرة واحدة واو وقع ذلك لها لظهر أثره عايها فنقل عنها أن حزنتها قد , ذهب وأن لم تذكر سببه الذي هو رؤيته صلى الله عليه وسلم وأن فرضنا انها اخفتها ولم تذكرها لاحد واما قوله صلى الله عليه وسلم فسيراني في اليقظة فان معناه البشارة لمن رآه في المنام بالموت على الاسلام لانه لا يراه في الآخرة عن قرب وتمكن الا من مات على الاسلام كما يقسم للنساس في رؤية السلطان لا يراه عن قرب ونمكن الا الخواص هذا معتنى الحديث الذي يجب الاعتماد عليه واما حمله على رؤيته في الدنيها فانه يازم عليه تخلف خبره صلى الله عليه وسلم قال ابسن ابسى جمرة نقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشباء أه قال الحافظ فسي الفتح وهذا مشكل جدا واو حمل على ظاهره لكمان هولاء صحمابسة ولامكن بقاء الصحبة الى يوم القيامة ويعكر علبه أن جمعا جما رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنسه رآه في اليقظمة وخبر الصادق الا

يتخلف اه قات وما قاله ظاهر واقع فاننا نعرف كثيرا من الناس رأوا الندى صلى الله عليه وسلم في المنام ثم لم يذكر أحد منهم أنه رآه في اليقظة الى أن فرق الموت بيننا وبينه والم يكن واحد منهم من أهل الكرامات ولا من أهل الصلاح وملازمة العبادات وقال الالوسى عند قوله تعالى وخاتم النبيئين ما نصه أن ما نسب الي بعض الكاملين من أرباب الاحوال من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظه بعد موته وسؤاله والاخذ عنه لم نعام وقوع مثله في الصدر الاول وقد وقع اختلاف بين الصحابة رضى الله عنهم من حبن توفي النبى صلى الله عليه وسلم الى ما شاء الله في مسائل دينية وأمور دنيوية وفيهم أبسو بكسر رعاي رضي الله عنهما واليهما ينتهى أغلب سلاسك الصوفية الندين تنسب اليهم تاك الرؤية وام يبلغنا أن أحدا منهم ادعى أنه رآى النبي صلى الله عليه وسام في اليقظة وأخذ عنه وكذلك لم يبلغنا أنه ظهر لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال حيرته وقدد صبح عن عمر رضى الله عنه أنه قال في بعض الامور ايتنبي كنت سأات عنها رسول الله صلى الله عايه وسلم رقد وقفت على اختلافهم في حكم الجد مع الاخوة فهل وقفت على أن أحدا منهم ظهر له الرسول فأرشده الى ما هو الحق فيه وقد بلغك ما عرى فاطمة رضبي الله عنها من الحنن العظيم بعد وغاته وما جرى في أمر فدك فهلل بلغك انسه ظهر لها كما ظهر الصوفية فبل ارعتها وهون حزنها وببيز لها الحال وقد سمعت بذهاب عائشة رضى الله عنها الى البصرة ووقعة الحمل فهل سمعت انه ظهر الها وصدها عن ذلك المخرج السي غيبر ذلك مما لا يحصى كثرة والحاصل انه لم يبلغنا ظهوره صلى الله عليه وسام لاحد من أصحابه وأهل بيته وهم هم مع احتياجهم الشديد لذلك اه قالت وقلع الخلاف بين السيدة فاطمة وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في ميراث النبي

صلى الله عليه وسلم حتى ماتت وهي مقاطعة له ولم بيبايع على أبا بكسر رضى الله عنهما حتى ماتت فاطمة رضى الله عنها فلو كان النبس صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة لكان أولى الناس برؤيت أهل بيت وأصحابه الذين كان الاسلام في أشد الحاجة الى اتفاقهم وجمع كلمتهم في ذلك الوقت العصيب لا التجانى الذي يراه ايقول له أنت أفضل الناس وأصحابك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قان قيل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآى موسى عليه الصلاة والسلام يصلى فسى قبسره ورآى الانبياء في السماء فالجواب من وجوه أحدها أنه صلسي الله عليه وسلم رآى موسى في قبره لا في المدينة المنورة ورؤية الميت في قبره ممكنة في حق كل انسان على سبيل الكرامة وان كان المرئى ايس بنبسى ولا ولى وقد أخبر صلى الله عليه انه رآى ليلة الاسراء أناسا يعذبون منهم عمر وبن لحيى والمرأة التي سجنت الهرة حتى ماتت والصوفية يدعون رؤية النبى صلى الله عليه وسام في منازاهم وأسواقهم فلقد اثبتوا لانفسهم فوق ما اثبته النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأتوا بدعوى أعم من دليلهم وأوسع الثانبي رؤية النبى صلى اله عايسه وسلسم للانبياء ايلة الاسراء من المعجزات الذي دل الدليل على أنها خاصة بالنبسى صلسى الله عليه وسلم ولم تقع كرامة اولى قط لان الصحابة رضى الله عنهم ومن معدهم من التابعين كلهم لم ينقل عن أحد منهم في حديث صحيح أنه رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقظة ولا في حديث موضوع وهذا كاحياء الميت فانه يجوز أن يقع كرامة للواسي ولكس الدليل دل على أنه لم يقع الثالث رؤية النبى يقظة من الكرامات التي نقول بها ولكننا نقطع بعدم وقرعها للدليل الدذي دل على ذلك ألا تسرى احياء الميت يجوز ان يقع معجزة وكرامة ولكننا نقطع بعدم وقوعه معجهزة وكرامة العدم الدليل على ذلك ومعارم أن احياء أبويه صلى الله عليه

وسام لم يصح فيه حديث فذحن ننكر وقوعه لعدم صحة الحديث فيه لا لعدم امكانه كذلك رؤية النبى صاى الله عليه وسلم يقظة نحس ننكرها لعدم الدليل على وقوعها لا لعدم امكان وقوعها وهذا صعود النبسي صلى الله عايه وسلم الى السماء ودخوله الجنة ورؤيته الحور العين كل ذلك جائز ان يقع كرامة للاولياء ولكنه لم يقع بالفعل لاحد من الاولياء ولا من الصحابة ولذلك كان من المقرر في مذهب الامام مالك أن من ادعى انه يصعد الى السماء أو يدخل الجنة كافر امخالفته لاجماع الامة لا لعدم امكان ذلك فمدعى رؤية النبى صلى الله عليه وسلم مخالف لاجماع السلف الصالح مبتدع لقول لم يقواوا به مع توفسر الدراعس الكثيرة الداعية الى صدوره منهم وهي القضايا المهمة التي اختلفوا فيها اختلافا خطيرا في وقت كان الاسلام في أشد الحاجة الى اتفاقهم كما تقدم بيانه وللحافظ السيوطي رسالة في امكان رؤية النبي صلسى الله عليه وسلم وقد أطلعت عليها فلم أجد فيها ما يصلح لان يكون دليلا على ذلك فان قبيل قد ادعى كثير من الصااحين رؤية النبس صللي الله عليه وسلم يقظة لا مناما فهل هم كاذبون فيما ادعوه مز، ذلك فالجواب من وجوء أحدها ان المراد بالرؤية في كلامهم ما قاله القسطلاني في تفسير قوامه صلى الله عابيه وسلم فسيراني في الإيقظة من أن معناه يتصور مشاهدتي ويسرى نفسه حاضرا معى بالمراقبة بحيث لا يخرج عن سنته وآدابه ومن هذا المعنى قرله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه قال في المواهب وبااجمالة فالقول درؤيته صلى الله عليه وسلم بعين البرأس فسى اليقظة يدرك فساده بأوائل العقول انتهى الثاني ما قاله الشيخ الاهدل اليمنسي في قول المرسى او حجب عنى رسول الله طرفة عين ما عددت نفسى من المسامين من ان هذا يجرز والمراد انه لم يحجب حجاب غفلة ونسيان عن دوام المراقبة ولم يرد أنه لم يحجب عن الروح الشخصية طرفة عين فذلك مستحيل اه .

الثالث انهم لم يروا النبي صلى الله عايه وسلم حقيقة وقوله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يتمثل بي أنما ورد في الرؤية الثابتة المشروعة وهي الرؤية المنامية اما الرؤية في اليقظـة فليست بثابتـة ولا مشروعة ولا دل على وقوعها حتى بكون الحديث دالا على عصمية الرائي من تلاعب الشيطان به فيها فاذا ادعى مدع رؤية النبسى فسى اليقظة فلا دليل يدل على صدقه حتى يلزم من ذلك أن لا يتلاعب الشيطان به وقد ثبت انه تمثل للجيلاني بالله تعالى بل الدليل يسدل على أن ذلك من تلاعب الشيطان لان الذين ادعرا رؤيته صالى الله عليه موسلم كلهم كانوا من أهل التقايد الذين يقدمون أقوال المداهب على كلام الله ورسوله ولم ينقل عن أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن تباع المذاهب فيما خالفوا فيه الكتاب والسنه وحذره مما تمالا عليه عاماء التقليد من اتخاذ الايمة أربابا من دون الله كما أخرجه الترمذي عن عدى بن حاته رضى الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقى صليب من فضة فانتهيت اليه وهو يقرأ ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية » فقلت با رسول الله انا لسنا نعبدهم قال بلى انهم احاموا لكم الحرام وحرهوا عليكم الحلال فاتبعتموهم فذلك عبادتكم اياهم فالمدعون لرؤية الندى صاى الله عليه وسلم كلهم كانوا على هذه الصفة التي وصف بها الندي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب في تنفسبر الاية الكريمة التي ذكرناها وكذلك كان اتباعهم من بعدهم ومن المحال شرعا أن يكرم الله تعالىسى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ الايمة أربابا من دون الله ويقدم أقوالهم على كلام الله وكلام رسول الله وهذا هو العجب الدي يعد من أشراط الساعة انصار السنة الذين أحيوا السنة ودعوا الناس السي ألعمل بها واحترامها وتقديمها على أقوال الايمة المعدودين من دون الله مثل ابن

حزم رابن تيمية وابن القيم وابن الوزير والمقبلي والشركاني والصنعاني وأشباههم لم يدع أحد منهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا حدث نفسه بذلك مع أنهم أحق بها وأهاها بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال طبى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي والمتصوفة المقلدرن المتخذون الايمة أربابا من دون الله الذين ضاوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سراء السبيل يدءون ذلك ولا يستحيرن ولا يتنبهون ان عدم اتباعهم السنة يأبى عليهم ذلك فقد ظهر أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظمة لا دليل عليها من النقل ولا من العقل ولا من العادة ولا من الطبيع وعليه فما ادعاء التجاذي من رؤيته صلى الله عليه وسلم كخب وزور وبهتان عظيم وبدعة في الدين

ما أتى بالعقيدتين كتاب واعتقاد لا نيص فيه ادعاء والدعاوي ما ليم تقيموا عليها بينات ابناؤها ادعياء الوجه الثاني من أوجه الجراب عن السؤال الاول انه اذا كانت رؤيت صلى الله عايه وسلم لا ذايل عايها ولا أصل لها في الشرع فان ما بناه التجاني عليها من البشارات المتضمنة لمدحه واثبات مزيته يكون بناه التجاني عليها من البشارات المتضمنة لمدحه واثبات مزيته يكون باطلا لا عبرة به كأصله الذي بنى عليه في كلام التجاني الثالث أو قال قائل من أحب التجاني فهي عدر النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يقدم اقرال عاماء المذهب على كلام الله وكلام رسوله ويأمر أصحابه بذلك الكن أقرب الى الصدق من قول التجاني من أحب فهو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم لان قول هذا القائل مؤيد بالدليل من الكتاب والسنة أما قول التجاني فهو دءوى مجردة عن الدليل فلا فرق بينها وبين دعرى اليهود والنصارى انهم أبناء الله واحباؤه من حيث عينين الدليل فتنبه ولا تكن من المغفلين فقد تبيين الصبح لدى عينين

واما السؤال الثانى فالجواب عنه من وجوه أحدها ان الطريقة التبي اشترط لها لانسلاخ عن اوراد المشايخ كلهم ان كان المراد بها السنة النبوية فالشرط الذى ذكره صحيح لان طرق المتصوفة المرجودة في هده القرون المتأخرة كلها منافية للسنة مصادمة لها مانعة من العمل بها وان كان المراد طريقته الخاصة به فالشرط والمشروط باطلان ما أنسزل اللسه بهما من سلطان الثاني ما ذكره من ان الداخل في طريقته لا يخاف من الاولياء الاحياء والاموات ظاهره يقتضى نسبة التصرف في الكون الى الاولياء وهذا اعتقاد فاسد شائع بين متصرفة المقرون المتأخرة وهر من العقائد التي كانت سببا للناس في الشرك بالله وهم لا يشعرون قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله والبيرم الاخر وأقهام الصلاة وآتى الزكاة وام يخش الا الله المراد بالخشية المنفية هنا الخشية من الاولياء والجن والاصنام لا الخشية من المؤذيات العادية فانها من طبائع البشر الخاصة منهم والعامة الثالث لا يدخل في طريقة التجانسي ولا في غيرها من الطرق درقاوية كانت أو تجانية أو حمدوشية الا من خذله الله وأعمى بصيرته عن العمل بالسنة المطهرة المعصومة فدع كل قول ومن قاله لقول النبى واصحابه

وأما السؤال الثالث فالجواب عنه من وجوه أحدها ان ما ذكر فيه باطل لبطلان أصله فان رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة قد تقدم الدليل الدال على بطلانها وانها لا نصيب لها من الصحة وعليه فما ذكره التجاني من تلاعب الشيطان به وافترائه على النبي صلى الله عليه وسلم الثاني لقد كان التجاني في أشد الحاجة الى ان ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الى اتباع القرآن والسنة وتقديم كلام الله وكلام رسوله على كلام الامام ماك واتباعه من ان يقول له انت من الآمنين الثالث في صحيح البخاري عن أم العلاء الانصارية رضي الله عنها قالت نزل عندنا

عثمان بن مظعون رضى الله عنه عندما هاجر فرجع وجعبه الدي مات فيه فاما توفى وغسل وكفن دخل رسول الله صلى الله عايه وسلم فقلت رحمك الله أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبى صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه والله ما أدري وأنا رسبول الله ما يفعل بي قالت فوالله لا أزكى أحدا بعده أبدا فقد أنكسر النبي صلى الله عايه وسلم على من شهد بالكرامة والامان لعثمان بسن مظعون الذي هو من المهاجرين الاولين حتى ان أم العلاء التي أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسام شهادتها المذكورة خلفت الا تزكى احدا أبدا أفلا يكون هذا دليلا واضحا على كذب التجاني في دعواه وبطلان مدعاه ؟!! بلى وأنا على ذلك من الشاهدين الرابع قال الله تعالى فلا تسزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى نهى الله تعالى عباده أن يزكوا أنفسهم بالمدح ونسبة الفضائل البها وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تركية النفس حتى بالاسماء التي لا يقصد بها الا العلمية والتعريبف سدا للذريعة وحسما للمادة فقد ورد في صحيح مسلم عن زينب بنت أبسي سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اسم برة وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الاسماء المشعرة بالمدح ووصف الخير وجعلها من المعنى المذهى عنه في الآية المذكررة وعليه فما ادعاه التجاني مصا ذكره السائل في هذا السؤال أولى ان يكون منهيا عنه بنص الآية والحديث لانه أعظم من التسمى بالاسم المشعر بالمدح وأقبح الخامس في صحيــح مسلم عن المقداد بن الاسود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين التراب معنسى هذا الحديث التحذير من مدح الناس في وجوههم لما في ذلك من افسادهم وتوريطهم في جملة من المعاصي الكبيرة كالكبر والعجب وما الى ذلك ولا يخفسى

ان قول التجاني لاصحابه أنهم من الآمنين ومن أهل الجنبة يعمل في أنفسهم عملا قبيحا ويؤثر في قاوبهم أثرا سيئا وذاك مما لا يتفق مع الدين ولا مع التصوف الصحيح الذي بنى على التراضع والتبري من نسبة الخير الى النفس وظن السوء بها واتهامها في كل حركة وسكون وقد أخرج البخاري ومسام عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وياك قطعت عنق صاحبك قالها مرازا ، فاذا كان الصحابة الذين هم من الدين بالمكان الذي هم به قد نهى رسول الله عن محهم في وجومهم خوفا من أن يؤثر في قلوبهم أشرا سيئا فكيف لم يخش التجاني ذلك على أصحابه وهم ليسوا من الدين في شيء أيظن أن أصحابه في مربع الله عليه وسلم أم هو مشرع غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أم هو مشرع النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مشرع النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مشرع النبي صلى الله عليه وسلم أم

السادس في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول انه على ايمان جبريل وميكائل وبذكر عن الحسن ما خاف يعني النفاق الا مومن ولا امنه الا منافق فاذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون النفاق على أنفسهم فمن أين صح التجاني ان يدعي أنه من الآمنين وان من اطعمه الخبز لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ال هذا العجب مضحك ما علمنا ان شيخا من الشيوخ المتقدمين بني طريقته على مدح نفسه واعتنى باطرائها هذا الاطواء المضحك السابع في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفي رواية انهم قالوا يا رسول الله اتخاف علينا فقال ان القلوب بين أصبعين من أصابح الرحمن يقلبها كيف يشاء وهذا منه صلى الله عليه وسام تعليم لامته

وتشريع اشريعة الخرف وعدم الامن من مكر الله تفاديها من الدخول في وعيد قوله تعالى فلا بيامن مكر الله الا القوم الخاسرون لكن التجانسي بادعائه المذكور في السؤال بحمل اتباعه على الغرور والامن من مكر الله كما شاهدنا منهم ما يدل على ذلك دلالة ظاهرة لا شك فيها وقد عد الهيدمي في الزواجر الامن من مكر الله والاتكال على رحمته مسن الكبائر يعنى مع الجرأة على انتهاك الحرمات كما هو حال العامة الهذيان يتورطون في الطامات بسبب الرجاء فالتجانى بادعائه المذكر يرط اتباعه كاهم في كبيرة من الكبائر الى بوم بمعثون واما السؤال الرابع فالجراب عنه من وجوه أحدها أن ما ذكر فيه مبنى على رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة وقد تقدم الدليل على أنها من الخرافات التي تشبه خرافات اليهود والنصاري من حيث عدم الدليل واذا كان اساس البناء واهيا فما بنى عليه يكون واهيا كذلك الثاني ما ذكره من فضائل ورده المذكرر في السؤال ام يثبت لقراءة القرآن الذي هو أفضل الاذكار باتفاق الامة فكيف بثبت لذكر ابتدعه النجانى برأيه وفهمه هذا ما لا يقبله اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين الثالث الفضل الدي ذكسره لورده لم يثبت في الاسلام اعمل من الاعمال الصالحة المشروعة في القرآن والسنة حتى الشهادة في سبيل الله مع رسول الله صالى الله عليه رسلم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تكفر المطالبة بالدين ولا تمحوا المتابعة به فكيف يصدق مومن ان يكون ورد التجانسي أفضل من القرآن والشهادة مع رسول الله وسائر الاعمال الصالحة التي أمر بها الله ورسوله والله او سئل اليهود والنصارى عن هذا لانكسروه وتعجبوا منه وأصحاب التجاذي يومنون به ويحسبون أنهم مهتدون الرابع في الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنسة مدن أمتسي سبعمون ألفا بلا

حساب ولا عذاب فقيام عكاشية بن محصن فقيال بيا رسول الله ادع الله أن يجعادي مذهم ققال أنت منهم ثم قام رجل آخسر فقسال ادع الله إن يجعلني مذهم فقال سبقك عكاشة .. فهذا صحابي من الصحابة رضي الله عنهم الذين اهم من الفضل ما لا بدركه ذاكر ولا عابد ولا مجاعد لم يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسام دخول الجنه بلا حسناب ولا عذاب والتجانى بدعي انه صلى الله عليه وسلم ضمت لانتباعه ما لم يضمنه صلى الله عليه وسلم لاصحابه يسدعني ذلك بسلا دليل ولا برهان ولا نص من السنة والقرآن ويلاحظ أن السبعين ألفا الذين ضمن لهم رسول الله صلى الله عليه وسام الجنة بالا حساب همم الذين لا يتظيرون فذلك شرط في دخولهم الجنة بالا حساب أما ورد النجانى فذاكره بدخل الجنة بلا حساب بلا قيد ولا شرط ان هدده لدعرى عريضة لا تقبل من الصحابة رضى الله عنهم فكيف تقبل من التجاذي بلا دايل ولا كتاب منير فان قيل ما ذكره التجاني من الفضائل يمكن أن يكون من باب قولهم المزية لا تقتضى التفضيل فالجواب مسن وجهين احدهما أن المزية هي الفضيلة الثابتة بدايل شرعي أو دليل عقاي او دليل حسبي أما ما لا دليل له شرعا ولا عقالا ولا حسا فالا يصبح أن يقال فيه مزية بل هو رزية وبلية بضل بها كثير من المغفلية الثانى أن المزية الذي لا تقتضى التفضيل هي المزية التي تقتضى تفضيل من ثبتت له من جهة أو من جهتين كقولنا اعلم الصحابة بالفرائض زيد بن ثابت فان هذه المزية لا تقتضى تفضيل زيد على الخلف الراشدين فيما لهم من فضل الهجرة وغيرها بل تختبص بتفضيله مين جهة عام الفرائض فقط والمزية هي الفضيلة في اللغة فمعنى قرلهم لا تقتضى التفضيل انها لا تقتضى التفضيل من جميع الجهات بل من جهة ما ثبتت فيه فقط ولولا هذا التقدير لكان هذا الكلام باطلا غيسر صتحيح الأنه يكون معناه هكذا الفضيلة لا تقتضى التفضيل وهذا تناقص ظاهر ولا يخفى أن ما ذكره التجاني من الفضائل لورده ولصلاة القاتع وعيرهما من وظائفه يقتضني التفضيل من جميع الجهات لان مغفرة الذوب كلها وأداء التبعات من فضل الله والامن من العذاب ودخسول الماجنة بلا حساب مع الزورة الاولى والدزول في عليين مسع النبسي صلبي الله عليه وسام قد جمع الفضائل كلها واشتمل على المزايا جميعها والم يبق خارجا عنه فضيلة من الفضائل التي جاء بها الرسول وشرعت العبادات لادراكها وأذي اشبه ما يقوله التجانى بما يحكيه القصاص عن ارم ذات العماد وعن ألف ليلة وليلة فسامعه يعيش فسى جو مسن الخيال الاذيذ المحبوب الى النفس فاذا رجع السى عقلمه وتفكيره وجد ذلك كسراب بهيمة لا حقيقة له ولا دايل عليه وأما السوال الخامس فالجواب عنه من وجره أحدها أن زيارة قبور الاولياء وغيرهم مطاربة شرعا كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القدور فزوررها فانها تذكر الاخرة رواه البخارى وعليه فمنسح التجانى منها مخالفة ارسول الله صريحة وتشريع مبتدع في الدين لا يوافقه عليه مومن صادق الايمان الثاني منعه من زيارة الاحياء يدل على أنه كان يهدف الى جمع قاوب اتباعه علبه وانقطاعهم اليه وانفراده باجتماعهم عدده وذاك من علامات الغيرض والشهرة واتباع الهدوى الثالث ذكروا لنا أن بعض قضاة فاس مر في طريقه السي الحب بمصر فزار قدر الامام الشافعي جهلا منه يوصيه شبخه التجاني في النهس عن زيارة القبور فلما أخبره بعض أصحابه بها رجع الى قبر الامام الشافعي وقال له زيارتك رد عليك فتأمل في هذا الجفاء الناشيء عن الجهدل الذي يذزه العقلاء فضلا عن العلماء الذيبين يظنهم النياس علماء وهمم أجهمل من الحمير من الحمير

واما السؤال السادس فالجواب عنه من وجره احدها أن ما ذكر فيه باطل وزور وبهتان عظيم فان فضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله على خلقه ثم أن ما ذكره في فضل الفاتح مبنى على جرف هار وهبو دغوى رؤيته صلى الله عليه وسلم وهي دعوى باطلمة كدعوى اليهود والنصاري انهم أحباء الله وأهل الجنة من عباده من حيث عدم السليل وما كان مبنيا على أصل باطل فهو باطل منهار مثله الثانسي ان المقرر عند العلماء أن التفضيل بين الاعمال أنما يرجم فيه السي رسول الله صلى الله عليه وسام لاز فضلها أمر غيبي مرجعه السي الشواب الدي يكون في الآخرة فلا سبيل لاحد السي العلم به الا من طريق الوحي قال الحافظ السيوطي لا يجوز لاحد أن يحكم على ذكرا ودعاء لم يسرد بمقدار من الاجر معين لان ذاك مرجعه اللي النبسي صلبي الله عليه وسلم اه. وقال الباجي في المنتقى عند ذكر فضل ساعة الجمعة ما نصمه الفضائل لا تدرك بالقياس وانما فيها لتسليم اه. وقال الزرقانسي علسي حديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن من شرح الموطأ وهذا لا يـؤخـذ بالرأي بل بالتوقيف انتهى فاذا كان التفضيل بين الاعمال من الامور الغيبية التي لا تدرك بالرأي فمن اين علم التجانبي ان صلاة الفاتح أفضل من القرآن أبوحي أم بادعاء وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم أن علماء الحديث قرروا ان الصحابي اذا اخبر بثواب عمل معين كان ذلك من المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وأن لسم يصرح الصحابي برفعه لان ذلك لا يعلم الا بالوحى ولا مجال للرأي فيه ومعنى هذا أن العلماء لا يقبلون من الصحابة فضائل الاعمال ولا يجعلونها من رأيهم فهل بجوز لأمومن بعد هذا أن يقبل من التجانبي ما لم يقبله العلماء من الصحابة رضي الله عنهم الثالث قرر علماء الحديث أن من علامات وضع الحديث وكونه مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم

أن يكون متضمنا لثواب كثير على عمل قليل ومعنى حذا الطعن في الحديث والحكم عليه بالكذب من حيث معناه المخالف لاصول الشريعة لا من حيث السند واذا كان كذلك فما نسبة التجاني الي النبسي صلى الله عليه وسلم من فضل الفاتح مكذوب بهذه القاعدة المتفق عليهما بين العاماء امخالفته لاصول الشريعة الرابع من المتفق عليه بين العلماء أن الحديث الصحيح اذا خالف النصسوص أو الاجماع كان ذلك من علامات وضعه وهذا كما ذكر في الوجه قبله معناه الحكم على الحديث بالكذب من حيث النظر الى معناه المخالف للنصوص المتعددة ولا يخفي ان ما نسبه التجاني الى النبي صلى الله عليه وسلم من أن الفاتــ أفصــل من القرآن ومن كل الاذكار مخالف للنصوص ولا جماع الامة على ان القرآن أفضل من كل عبادة وإن الإذكار الواردة بها الاحادث الصحيحة أفضل من الفاتح ومن كل االاذكار سواها فيكون لهذا مكذوبا على النبسي صلى الله عليه وسلم لو فرضنا ان التجانى رواه بالسند الصحيح المتصل المتعبر عند العاماء فكيف وهو بنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واهية باطلة لا يعترف بها العقالاء ولا العلماء ولا يعتبرونها طريقا لارواية الخامس تفضيل صلاة الفاتح على القرآن كفر عند العاماء لمصادهته للنصوص المصرحة بان القرآن أغضل ثوابا من كلل عبادة منها قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا الابة فقد دلت هذه الايسة الكريمة على أن القرآن أحسن من كل كلام من جميع الجهات من جهة النظم ومن جهة الاسلوب ومن جهة الشواب على تلاوته فمن قسال بأفضاية غير القرآن عليه فقد عارض قول االله وكذبه ومنها قوله صاى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتى تلاوة القرآن رواه البيهقسي . وقوله انكم إن تتقربوا الى الله بشيء أفضل مصا خرج منسه يعنسي القرآن رواه الحاكم وصححه وأقره المنذري وغير هذا من النصوص المعلومة ادى

العلماء كلهم وقد نص شراح الحديث عند الكلام على قولمه صلى الله عايه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيئون من قبلسي لا الله الا الله وحده لا شربك له على أن الافضلية بالنسبة الى كالم الناس قال النسووى والا فالغرآن افضل الذكر فاذا كانت افضلية الذكر التسى صرح بها رسول الله صلى الله عايه وسلم قد قيدها العلماء بما عدا القرآن فكيف يجوز للتجانى ان يتهجم على منصب القرآن ويفضل عليه صلاة الفاتسح بلا دليل ولا برهان أن هذه الجرأة تدل على النفاق والطغيان لا شك أن تفضيل الفاتح على القرآن بنافي النصوص المتقدمة المصرحة بتفضيل القرآن على كل عبادة ويقضى بتكذيبها ولا يشك مومهن في كفر من يقول بهذا أو يعتقده فان قبيل اجابوا عن هذا التفضيل باجوبة منها أنه بالنسبة الى المريد الذي لا يناسبه من الاذكار الا ما يجمع الفكر دون ما لا يكون كذلك كالقرآن الذي لا يزال قارئه بنتقل من معنسى السي معنسي آخر بخالف ومنها أن التبلاوة تحتباج السي شروط لا تتوفير فيسي اكثر الناس لعدم استعدادهم وغلبة العصبيان عليهم ومنها ما أجاب به التجانبي نفسه وهو أن فضل القرآن عام أريد به العمسوم وفضل الفاتسح خاص اريد به الخصوص ولا معارضة بينهما قال لانه عليه عليه وسام كان يلتى الاحكام العامة للعامة في حياته وصع ذلك كمان صلى الله عليه وسلم يلقى الاحكام الخاصة للخاصة غلما انتقل الى الآخرة ومو كحياته صلى الله عليه وسلم في الدنيا صار بلقى الى أمته الامر الخاص للخاص ولا مدخل للامر العام للعام فانه انقطع بموته صلى الله عليه وسام وبقى فيضه للامر الخاص للخاص فالجواب من وجنوه احدما أن تخصيص المريد يقضل الفاتح على القرآن دعوى تعارض النصوص التسي تدل على أن التعبد بالقرآن أفضل في حق الناس كلهم والتخصيص نسوع من النسخ عند أمل الاصول غلا بد له من دليل صحيت بعتبره الشسارع

وأين هو الثاني أن ادعاءهم أن الفكر لا يجتمع في تبلاوة القبرآن طهامة من الطمات ومصيبة ابتلى بها المتصوفة امل الشطحات". فاذا لم يجتمع الفكر في تلاوة كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فغير معقول أن يجتمع في تسلاوة كسلام غيره مسن مذاوقاته ولو فرضنا أن ذلك واقع كما يزعم هؤلاء الضالون فان تسلاوة القرآن مع تشتيت الفكر أفضل وأنفع للقب من تسلاوة غيره مع اجتماع الفكر لان الانسان ماذون في تلاءة القرآن من الله تعالى ومن رسولمه صلى الله عليه وسلم والاذن له سسر عجيب ونسور عظيم لا سيما أذن الله الحي ألذي لا يموت فتأمل وأعجب من جهل حـوّلاء الشيـوخ السذيـن يدعون الولاية وهم جاهاون بما يجب لله من التعظيم الثالب أن الله تعالى اخبر أن القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمومنيس فسأذا لم تكن تلاوته شفاء للعصاة والمعاولين كما يزعم هؤلاء الضالون فان ما اخبر الله تعالى به عبث وغير واقع تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيراا الرابع اذا كانت قراءة القرآن لا فائدة فيها للمريد والعماصي غانه يازم على ذلك أن يكون الافضل في حقهما قراءة الفاتسح غبى صلاة الفرض والنفل بدل قراءة فاتحة الكتاب لان المراد من المسلاة اصلاح القلب ومعالجته فاذا كانت الفاتح انفع في اصلاحه من القسرآن فسي غيسر الصلاة فانها في الصلاة تكون نفعا وأعظم أشرا لان الصلاة تنهبي عن الفحشناء والمنكر فيجتمع مؤشران في اصلاح القلب عظيمان فان قيل قراءة القرآن في الصلاة واجبة لا بغنبي غيرما عنها قلنا واجبة فسي حق العمرم لا في حق الخصوص كما يقول التجانسي وما كان السواجب واجبا الا لكونه أقوى في اصلاح القلب من المندوب وأعظم أتسرا والفاتح أقوى في اصلاح القلب للمريد والماصى من القبرآن عند حؤلاء الضالين فهي انفع لهما من قراءة القرآن في العسلاة وأعظم أنسرا ان

مذا لهو الضبلال المبين الحامس أن هذا القبول أن لنم يكبن كفرا فهو شبه بالكفر لان معناه أن التجاني تنبه لصا لم يتنبه له النبي صلى الله عليه وسلم الذي رغس الفاس في ثلاوة القرآن وأعلمهم أن تلاوته أفضل العبادات من غير تفريق بين المريد وغير المريد وبين العاصبي وغير العاصى فهو تشريع استدركه التجانى على النبي صلى الله عليه وسلم فاز قيل أنهم ينقلون هذا القول عن الغزالي قلنا أن كان الغزالي قال هذا فما عر بأول غلطة صدرت من الغزالي والتجانبي والغزالي في جانب الحق كلا شيء السادس أن قول التجاني أن فضل القرآن عام أريد به العموم وفضل الفاتح خاص أريد به الخصوص بهنان عظيم وافلك مبيس وتلاعب بالدين سنببين بطلانه في الجراب عن السؤال الثامن أن شاء الله تعالى الساسع هذه العلل التي يعلل بها هؤلاه الضالون تفضيل الفاتسح على القرآن تصد الناس عن كتاب الله وتصرفهم عن الاشتغال بتلاوته ولا يخفى ما في ذلك من منافات قصد الشارع وابطال مراده من الاعتناء بالقرآن والاقبال عليه الوجه السادس من أوجه الجواب عن السؤال السادس أن ما نسبه التجاني الى النبي صلى الله عليه وسلم من قصل الفاتح على القرآن لو رواه صحابي من الصحابة رضى الله عنهم برواية ثابتة في صحيح البخاري لكان الواجب رد روايته باتفاق العلماء لمعارضتها للنصوص الكثيرة المخالفة لها لان القاعدة المقررة عندهم أن الحديث أذا عارض النصوص الكثيرة المخالفة له رد ووجب العمل بالنصوص المعارضة له عقد ظهر ان ما ذكره التجاني من فضل الفاتح على القرآن باطل بالادلية الشرعية والقواعد الفقهية وعليه فمن ذكر الفاتسح بعد اطلاعه علسي النصوص المذكورة فهو معاند كافر يهجر وبقاطع لله وفي الله وانتصارا لكتاب الله وأفضل الدين البعض في الله واما السؤال السابع فالجواب عنه من وجره أحدها أن كلام التجاني المذكور فيه له تتمة مذكورة فسي

جواهر المعاني وفي البغية قال في جواهر المعانسي قلب لسيدنها وهمل كان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عالما بهذا الفضل يعنى فضل الفاتع فقال نعم هو عالم به قلت ولم لم يذكره لاصحابه قال منعه امران الاول انه علم بتأخير وقته وعدم وجسود من يظهره الله على يده في ذلك الوقت الثاني انه لو ذكر لهم هذا الفضل العظيم فسي هذأ العمل القليل اطلبوا منه ان يبينه لهم لشدة حرصهم على الخير ولم يكن ظهرره في وقتهم اه . وقال فيها ايضا ان صلاة الفاتح لم تكن من تأليف البكري ولكنه توجه الى الله مدة طويلة ان يمنحه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثواب جميع الصلوات فأتاه الملك بهذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من النور اه . وقال في البغية ان الذاكر لصلاة الفاتح لا بد أن يعتقد أنها من كلام الله اه . الثاني ان قول التجانبي ان الفاتح ليست من تأليف مؤلف وانما وردت من الغيب على هذه الكيفية صريح في أنها من كلام الله كصراحة كلام صاحب البغيسة المتقدم والغيب الذي جاءت منه الفاتح هو ما قاله في الجواهر من مجسى الملك بها في صحيفة من النور ولا يخفى أن ما ذكر دعوى مجردة من السدليل غلا دايل عليها من العقل ولا من النقل ولا من العبادة ولا من الطبيع وكل دعرى لا دليل لها فهي باطلة بالتفاق العقله والعلماء أذ لسو لا الدابيل لقال من شاء ما شاء فهؤلاء اليهود والنصاري يدعون انهم من أهل الجنة وان المسلمين من أهل النسار بماذا نعسرف فساد قولهم ونحكم ببطلان اعتقادهم بالدليل لا بمجرد الكلام باللسان فبالدليل عرفنا فساد اعتقادهم لا بالكلام والدعوى فاذا كان الاسلام الذي جاء به الصادق المصدوق لا يعرف انه حق الا بلدليل لا بمجرد كونه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون التجانسي صادقسا في دعواه بدون دليل مع انه لا يساوي النبي صلى الله عليه وسلم في

الصندى ولا في الامانت ولا في صحة القصد ولا في البعد عن التهمسة والشهوة والاغراض أن هذا لا يقبله عقل سليم ولا طبع مستقيم ويرحم الله النوصيري حيث يقول و واعتقاد لا نص فبه ادعاء م

وقد نتبه التجانى اهذا وعلم انه أتى بما لا يقبله العقالاء فلذلك قال في جواهر معانيه بعد ذكر فضل الفاتح ومن أراد المناقشة في هذا الباب فليترك فانه لا يفدد استقصاء حجج المقال واترك عنك مصاجة من يطلب منك الحجج فمن أراد الله حرمانه من خيرها صرف قلبه بالوسوسة وبقوله من أين اتى خبرها فانظر كيف لبسس على أصحابه وصرقهم عن النظر في الدليل بالمغالطة والكلام الفيارغ الذي هيو مين جنس كلام اليهرد في الرد على من يجاداههم في دينهم الثالث أن كان مراده بمجيء الفاتح من الغيب في ورقة من النبور بواسطة الملك وقوع ذلك في المنام فهو أمر عادي لا بختيص به أحيد من النكاس لا البكري ولا غيره ولا مزية في ذلك للفاتح على غيرها من الصلوات والاذكار وان كان مراده بذاك وقوعه في اليقظة فهو كفر بلا شك لان مجيء الملك بضلاة الفاتح صورة من صور الوحسى كما هو معلوم ففي صحيح البخاري أن حكيم بن حزام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحسى قال مثل صلصلة الجرس وهو أشد على وأحيانا بيتمثل لسي الملك رجلا فيكامني فأعي ما يقول فقد أخدر صلى الله عليه وسلم أن مجيء المألك في صورة رجل من صور الرحى الذي كان بأتيه وعايه فما يعتقده التجاذي من مجيء الملك بصلاة الفاتح بنطبق عليه تعريف البرحي تمام الانطباق لانه يتضمن مجىء الملك السي البشسر بكسلام مس الله يتعبد متلاوته كما يتعبد بتلاؤة القرآن ومن المعارم أن من اعتقد نزول الوخني على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه يوسلم فهو كافر وأن كان يضلي ويصوم قال الله تعالى ومن أظلم ممن افتشرى علسي

الله كذبا أو قال اوحى الى ولم يوح اليه شيء ومن قبال سانسزل مشل ما اذرل الله ومن اعتقد نزول الرحي على أحد بعد النبسي صلى الله عليه وسلم فهو كمن قال اوحى الى لان الكفر هو اعتقاد نزول السرحسي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي عياض في الشفا وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى اليه وان لم يدع النبوة أو انه يصعد السي السماء فهؤلاء كلهم كفار مكذبون ارسول الله صلى الله عليه وسلم لانه أحبر أنه خاتم النبيئين اه.

الرابع ادعاؤه ان الندي صلى الله عليه وسام لم يخبر اصحاب بصلة الفات طامة كبرى وبلية أخرى لأن معنى كلامه هذا نسبة الكتمان اللى اللدي صلى الله عليه وسلم وهو كفر باتفاق العلماء قال القاضي عياض في الشفاء لا خلاف أنهم معصومون عن كتمان الرسالة وعن التقصير في التبليغ أه وما ذكره القاضي يدل عليه قوله تعالى « بلغ ما ذرل اليك من ربك وأن لم تفعل فما بلغت رسالته ، يعني أن لم تبلغ بعض ما أذرل الليك فما بلغت الجميع ومن المحال أن لا يمتثل السرسول ما أمر به من التبليغ وقال أبن عاشر في رجن المحال أن لا يمتثل السرسول ما أمر به من التبليغ وقال أبن عاشر في رجن المحال أن الله يمتثل السرسول

يجب الرسل الكرام الصدق امانة بتبايغهم يحق محال الكذب والمنهسى كعندم التبليغ يا ذكي

نوصف الرسول بالتبليغ لكل ما فيه شراب أو عقاب وأجب يستحل ضده في حقه ومن قال انه لم يبلغ عملا من الاعمال االتي يستحق عاملها ثوابا أو عقابا فقد نسب اليه ما لا يجوز في حقه من الكتمار وذلك كفر ظاهر قال ابن حزم في الملل واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها ولا اطلع اخص الناس به من زوجة أو ابنة عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الاحمر والاسود ورعاة الغنم ومن قال هذا فهو كافير اه، وقال

خليل في مختصره وان سب نبيا أو لعنيه أو عابه أو استخف بحقه أو اضاف اليه ما لا يجوز عليه أو نسب اليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم قتل ولم يستتب حدا قال شارحه السدر ديسر علسى قولسه أو أضاف له ما لا يجوز قال كعدم التبليغ فنسبة عدم التبليغ اليه صلى الله عليه وسلم كفر كما ترى والقتل حدا الذي ذكره خليل انما هو فسي حق من تاب اما من لم يظهر التربة فيقتل كفر أو لا يدف في مقابر المسلمين وقد عرف العلماء الكتمان بأنه ترك اظهار ما يحتاج الناس الى اظهاره ولا يخفى ان فضل الفاتح الذي نسبه التجانسي السي النبسي صلى الله عليه وسلم كل الناس في حاجة البه من وقته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة لانه من العبادات النبي بعث النبي لتبليغها السي الناس كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم من الجنة الا أمرتكم به وما اتبع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليداهم على ما يقربهم الى الله ويكون لهم سببا في رضاه فاتباعهم لـ عنوان الحاجة ودليل السؤال باسان الحال الذي هو افصيح من لسان المقال فاذا لم يخبرهم بما اتبعوه لاجله كان قد غشهم وكتم عنهم ما هم محتاجون اليه وذلك محال في حـق الرسسول لانـه ينافـي التبليـغ الذي أمر به قال ميارة في شرحه عليي المرشيد عنيد قبول المتن كعيدم التبليغ يا ذكبي قال وعدم التبليغ هو كتمان شيء مما أمروا بتبايغه للخاق اه فانظر فقد عرف الكتمان بعدم تبلبخ ما أمروا بتبليغه والذي أمروا بتبليغه هو ما فيه ثواب أو عقاب.

## فصصل

ولا يعذر أحد صدر منه ما تقدم ذكره في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهل ولا تهور قال الزرقاني عند قول المختصر

وان ظهر انه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور في الكالم وهدو كثرته من غير ضبط اذ لا بعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان قال وما ذكره المصنف هذا من المبالغة هو المعول عليه دون قوله الاول على طريق الذم فان مفهومه غير معول عليه وسلم كلامه محتبياه بنانى والرهزدي الخامس أن وقبته صلى الله عليبه وسأم وقبت التشريع والتبليغ وبيان العبادات والاحكام باتفاق العاماء والعقالاء فادعاء التجذي انه ليس بوقت لاظهار الفاتح التي هي من العبادات المتفق على أن وققه صلى الله عليه وسلم وقت لتبليغها كلها انكار اما هو مجمع عليه معارم من الدين بالضرورة وذلك كفر باتفاق العلماء قال في جمع الجوامع جاحد المجمع عليه المعلوم من الديب بالضرورة كافر قطعا لانه يستازم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه اه فان قيل التجاذي لم ينكر ما أجمع عايه الناس من أن وقت الندي صلى الله عليه وقت التبليغ وانما انكر أن يكون وقتا لتبايع الفاتح بخصوصها قلنا انكاره ذلك انكار لامجمع عليه لان الامـة اجمعـت علـى ان وقتــه صلى الله عليه وسلم وقت التبايغ كل عمل من اعممال العبدادة لأن ثواب العبادات لا يعرف بالرأي والفهم وانما يعرف بالوحسى كما هر معاوم فان قيل قد صبح أن أبا هريرة رضى الله عدمه قبال حفظت من رسول الله وعاءين اما أحدهما فيتثه واما الاخر فلو بنته لقطع منى هذا البلعوم فالجواب إن ما كتمه أدو هردرة لم يكن من أعمال التسواب والعقاب وانما كان من انه كان يستعيذ بالله من رأس الستين وليس كما دل عليه ما ورد من أنه كان يستعيذ بالله من رأس الستين وليس كذلك ما ذكره التجاذي من فضل الفاتح فانه من العسادات التي تنفع كل مسلم وتهمه معرفتها فان قبل ما ذكره التجاني مما ذكره في الاسئلة التي تجيبون عنها لا يقتضي الكفر لانه لم يقصد به الخروج من

الاسلام ولا الاستخفاف بالنبى صلى الله عليه وسلم فالجواب من وجوه احدها أن الكتاب والسنة بدلان على أن الانسان قد يخرج من الاسلام من غير شعور ولا قصيد وائما يشترط االقصد فهما لا يدل على تكذيب القرآن والسنة من الاقوال والاعمال كالمتشبه بالكفار مثلا اما ما يدل على ذاك فلا يشترط فيه القصد لانه يعرب عن قصد صاحب ويدل عليه بنفسه أو لفظه وذلك كالاستهزاء ونحوه قال تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالهم وأنتم لا تشعرون فهذه الآية صريحة في أن الانسان قد يخرج من الاسلام وهو لا يشعر لان الاعمال لا تحبط الا بالكفر والمردة قال الالوسى وأنتسم لا تشعيسرون انها محبطة وفي صحيح البخاري عن أبى سعيد رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الاسة قسوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصبيامكم مع صبيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال الحافظ في الفتح دل الحديث على انمن المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الاسلام وقال الطبرى في تهذيبه بعد ان سرد أحاديث الباب فيه الرد على من قال لا يخرج أحد من الاسلام الا بقصد الخروج منه عالما فانه مبطل لقوله في الحديث يقرؤون القرآن ويمرقون من الدين ولا يتعلقون منه بشيء اه وقال القاضي في الشفا الرجه الثاني لاحق بالاول في البيان وهو أن يكون القائل لما قاله في جهنه صلى الله عليه وسلم غير قاصد للسب والازراء ولا معتقد له ولكنه تكلم بكلمة الكفر من لعنسه أو اضافة ما لا يجوز عليه الى ان قال وان ظهر بدليل حالمه انمه لمم بتعمد ذمه اما لجهالة حملته على ما قال أو قلته مراقبة وعجرفة وتهور في كلامه فحكم هذا الوجه حكم الوجه الاول دون تاعشم اذ لا يعدر

أحد في الكفر بالجهالة اه فانت تراه صرح بان قصد الاستخفاف بالنبى صلى الله عليه وسلم غير مشترط في كفر من اضاف له صلى الله عليه وسلم ما لا يجرز عليه قال الخفاجي في شرحه قوله لا يعذر في الكفر بالجهالة مقيد بمن نشا مسلما في دار الاسلام فلو كان قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية أم يخالظ غيره عذر لانه يخفى عليه علم ذلك أه ولا يخفى أن هذا لا يصبح أن يقال في المسألة التي نتكلم فيها لان التجانسي ليس بقريب عهد بالاسلام بل هو مهن كان بشتغل بالعلم والتدريس والفتوى فان هذه الطامات التي وقع السؤال عنها انما قالها في كتبه العلمية وقل خايل في مختصره وان سب نبيا أو عابه أو اضاف له ما لا يجرز عليه أو نسب البه ما لا يليق بمنصبه قتل وان ظهر انه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور قال شارحه الزرقاني اذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة اه قلت وقد تقدم انه لا دخل الجهل في مسالتنا لان التجاني كان يدعى الولاية كما هو معلوم الثاني من المعلوم أن التجاني كان يشتغل بالتدريس والفضوى في بلده كما ذكر ذلك في ترجمته من جراهر المعاني وعليه فغير معقول ان يكون جاهلا بالعقائد الواجبة في حق اارسول صلى الله عليه وسلم التمي لا يجهلها الصبيان الذين يحفظون رجز ابن عاشر وغيره من الكتب الصغيرة في العقائد لاجلل هذا كان كلامه الذي وقع السؤال عنه لا يمكن أن يكون غير مقصود ولا مراداً به ما يدل عليه من المعاني المنافية لمنصب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن العالم بحرمة الربا مثلا اذا قال السلف بالفائدة جائر لم يجز لعاقل ال يقول انه لم يقصد بكلامه هذا معرضة الشارع في تحسريهم الربا لأن علمه بتحريم الربا يمنع من الاعتذار عنه بذلك كذلك التجانبي علمه دما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات يمنع من الاعتذار عنه بعدم القصد ونحره وقد قال في جراهر المعاني ما يدل على أنه

كان يروم ان يدعى دعرى عظيمة أعظم مما ذكر في الاسئلة المتسى نتكلم عليها مقد قال ص 92 من الجزء الثاني ان لنا مرتبة عند الله تناهت في العاو عند الله الى حد يحرم ذكره ليس هي ما افشيته لكم ولسو صرحت بها لاجمع أهل الحق والعرفان على كفري فضلا عما عداهم وليست هي الذي ذكرت لكم بل هي من ورائها ومن خاصية تاك المرتبة ان من المسم يحافظ على تغيير قابى بعدم حفظ حرمة أصحابنا طرده الله من قربه وسلبه ما منحه اه من املانه فالمرتبة التي بحرم ذكرها ويكفسر العلماء من أهل الحق من يدعيها ماذا تكون يا ترى لا تعلم مرتبة عالية عند الله يكفر مدعيها باجماع أهل الحق الا الندوة فهل كان يمهد لدعدي النبوة بهذه الفضائل التي مدح بها نفسه وبالغ في اطرائها يقول الشيسخ الشنقيطي في كتابه في تكفير التجانى أنه مدع للرسالة مستتر بعزو ما يقوله من شريعته المختلفة للنبي مثبت لنفسه جميع ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل الثالث سواء كان التجاذي معذورا في هذه الطامات الذي تكام بها أم كان غير معذور فان اتباعه الذين يعتقدونها ويتبعونه عليها بعد علمهم بما فيها من الكفر وتنقيص النبي صلى الله عليه وسام يكونون كفارا بذلك لان السرضا بالكفر كفر قال رسول الله صلى الله عايه وسلم اذا عمايت الخطيئة في الارض كان من شهدها فكرهها وفي رواية فانكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها رواه أبو داود هذا فيمن يرضى فكيف بمن يعتقد ويعمل .

وأما السؤال الثامن فالجواب عنه من وجوه أحدها ان رؤيت صلى الله عليه وسلم يقظة خرافة من خرافات المتصوفة المتأخرين لا المتقدمين غانهم ما نقل عنهم هذا ولا ادعاه أحد منلم واذا كان كذلك فما ادعاه التجاني من الاوامر الخصة التي يتلقاها الخاصة عن النبي صلى الله

عليه وسام بعد وفاته يقظة مبني على خرافة باطلة لا أصل لها ولا نصيب لها من الصحة وما كان مبنيا على الكذب والخرافات لا يجوز اعتباره دليلا في العادات فضلا عن العبادات الثاني ليسس في الامة أخسس من الصحابة وأهل البيت المطهرين ولم يدع أحد منهم أنه رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بأمر خاص به دون غيره من المسامين والامر اأذى لم يثبت للخاصة الذين هم خاصة باتفاق الامة كيف يثبت لمن يدعى الخصوصية بلا دليل ولا برهان ولا حجة من السنة والقرآن الثالث الذي ورد عن الصحابة الذين هم الخاصة على الحقيقة ان النبسي صلى الله عايه وسام لم يخص أحدا منهم بشيء من الاحكام دون غيره من المسامين فقد أخرج البخاري عن أبي جحيفة قال قلت لعلى كرم الله وجهه ورضي عنه هل عندكم كتاب خصكم به رسول الله قال لا الا كتاب الله أي فهم اعطيه رجل مسام وما في هذه الصحيفة وكانت معاقة بسيفه قلت وما فيها قال العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر وروى مسلم عنه ابيضا انه قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة الا ما في قراب سيفي هذا وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رجلا جاءه فقال ان أناسا يقولون ان عندكم شيئا ام يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فقال ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولا بيضاء

فهذا على الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بابر مدينة العلم وهر من هو في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والسابقة وهو امام الصوفية وسندهم في الطريق ينفي أن يكون خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون غيره من المسامين وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما الذي يسمى البحر لسعة علمه وعظم فقهه نفى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خص أهل بيت بشسيء دون سائر المسلمين والتجاذي الذي كان في القرن الثالث عشر يدعسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بعض الصحابة بأحكام خاصة بهم وبعد وفاته اجتمع به يقظة فخصه بالفاتح التي هي أفضل من القرآن والله أو سئل اليهود والنصارى عن خبر علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسم بما ذكر وعن خبر التجاني عنه بخلاف خبرهما لحكموا بصدق على ابن عباس وكذب التجاني

وقال أبن حزم في الملل واعلموا أن رسول الله لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها ولا اطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة عم أو ابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الاحمر والاسود ورعاة الغنم انتهى المراد منه فقد علم أن تخصيص أحد من الصحابة بحكم خاص به كذب وزور وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك يقتضي نسبة ما لا يايق برسول الله صلى الله عليه وسلم الى منصبه الكريم وقد تقدم من النصوص ما يدل على كفر من يقول ذلك

الرابع مما قررناه يعلم بطلان جواب التجاني المتقدم المذي أجاب به عن تفضيل الفاتح على القرآن فان ما ادعاه فبه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأقبي الاحكام الخاصة للخاصة في حياته فلما توفى صار يلقى الى أمته الامر الخاص للخاص يكذبه ما أوردناه عن علي وابن عباس رضي الله عنهم من أنه صلى الله عليه وسلم لم يخص أحدا بحكم خاص فانه لا يرجد في الصحابة بعد أبي بكر وعمر من هو أخص من على وابن عباس رضى الله عنهم أجمعين

وادعاؤه انه صلى الله عليه وسام بعد وفاته صار يلقبي الامر الخاص الى الخاص من أمته كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهتان عظيم يعلم بطلانه من الادلة التي ذكرناها فيها تقدم واما قول السائل

المذكور عل يكون ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حجة لمن فتح الله عليه من الاولياء فالجواب عنه من وجره أحدها أنهم ذكروا أن واعظا من الوعاظ المغفلين كان يعظ الناس ويقص عليهم القصص الذى فيها عظة وعبرة فقال لمهم ان الذيب الذي أكل سيدنا يـوسف عليـه الصلاة والسلام كان اسمه كذا فقال له الناس الحاضرون سيدنا يوسف لم يأكله الذيب حتى يكون له اسم مذكور معين فكذلك يقال في الجواب من قول السائل الكريم هل يكون ما أخبر به النبي بعد وفاته المنح ان النبي لم يخبر أحداً بشيء بعد وفاته ولا بخبره ولن يخسره أبدا وما هذا الا من الخيالات الفاسدة وتلاعب الشيطان بالمتصوفة الضالين الثانسي ان العلماء ذكروا ان من رآى الندى صلى الله عليه وسلم في المنام فأمره بأمر مخالف للشريعة التي بأيدينا يكون ذلك الامر لغرا باطلا لا عمل به ولا قيمة له ولا يكون للرائبي من رؤياه الا أنه رآى النبسى صلى الله عليه وسلم أما ذلك الكلام الذي أمره فيه بالامر المذكور فليسس بصحيح فاذا كان الامر الذي يتاقاه المومن عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال رؤيته له رؤية صحيحة شرعا لا يعتبر اذا كان مخالف اللشريعة فكيف يعتبر الامر المخالف للشريعة الذي يدعى المتصرفة المدعون أنهم تلقره عنه صلى الله عليه وسلم في حال رؤيتهم الله رؤية غير صحيحة شرعا ولا عادة ولا طبعا الثالث أن العلماء أجمعوا اجماعا حقيقيا لا ينكره أحد من الامة أن الدين قد كمل وأن التشريع قد انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسام فايس بعده صلى الله عليه وسام تشريع خاص ولا عام ولا ظاهر ولا باطن وعليه فما ادعاه التجانسي من الامر الخاص الذي يتلقاه الخاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم خرق لاجماع المسامين وتكذيب له ودعوى مخالفة لاجماع المسامين وقد تقدم ان جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر فتنبه ولا تكن من المغفلين

اننا لنعجب أشد العجب من سكوت علماء المغرب على ما صدر من التجاذي من الكذب الظاهر والزور المدين والبهتان العظيم الذي ضل به كثير من الناس في المغرب والمشرق فاست أدري ما عذرهم في السكوت على هذا المذكر العظيم والضلال المبين الذي كان سكوتهم عليه سببا لهم في تضييع أمانة العلم ونقض العهد الذي أخذه الله تعالى على العلماء ببيان ما يجب بيانه للناس من عقائد الدين التي لا يعذر أحد بالجهل بها قال الله تعالى واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب لتبينه للناس الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدث في أمتى البدع وشتمم اصحابى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال الراوى قلت للوليد ابن مسلم الدي روى هذا الحديث عن معاذ ما اظهار العام قال السنة رواه الاجري في كتاب السنة عن معاذ رضى الله عنه وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبى بعثه الله الا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم تخاف من بعدهم خاوف يقواون ما لا يفعارن ويفعلون ما لا يؤمرون فمسن جاهدهم بيده فهر مومن ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن ومن خاهدهم بقلبه فهو مومن وليس بعد ذلك من الايمان حبة خردل فهذا الوعيد السوارد فسي القرآن والسنة لا بجوز لمومن معه أن يسكت على ما ادعاه التجانب من الدعاوى المخالفة لاشريعة المطهرة المقتضية لتنقيص رسول الله صلى الله عليه وسام المتى ضل بها بعده أمم كثيرة من المسلمين بسبب سكوت العلماء. واقرارهم الها فان قيل ربما كان الحامل لها على السكوت على ذلك التوقيى من الوقوع في تكفير المسلم الذي ورد فيه الوعيد الشديد قلنا عذا الاعتذار باطل من وجره احدها انه كان في امكانهم أن يحذروا الناس

من بدعته وضلاله من غير ان يكفروه . الثانسي الوعيد الوارد فسي تكفير المسلم انما من في حق من يكفر بالامر المتحمل الدى له وجه لا يتتضي التكفير اما من صدر منه ما صو صريح في الكفر فيجب التصريح بكفره تحذيرا الناس الحلهم يحذرون . الثالث لو فرضنا أن ما قاله التجاني ام يكن مما يقتضي الكفر في نظر العلماء المخكورين فان كونه بدعة ام يسبقه اليها من قبله من المتصوفة المتأخرين أمر ظاهر لا يخفى على طلبة العلم فصلا عن العلماء المتصدرين للتدريس والفتوى . الرابع بدعة التجاني ليست بامر خاص به قاصر عليه لا يتعداه والفتوى . الرابع بدعة في الاسكوت عليها بل هي باية متعدية منتشرة انتشار النار في الهشيم اليابس ضل فيها العلماء والعباد والغوغاء .

#### 

نرى من المناسب إن نذكر في خاتمة هذا الكتباب ما تعالمه الزياني كاتب الدولة السليمانية في التجاني المذي كان معاصرا له قال رحمه الله ويقرب من هذا ما وقع بمغربنا من بعض أهل البدعة قبحهم الله وذلك ان رجلا كان بتامسان ينسب الطلب وكان يتعلق بأهل البطالة الذين يدبرون المفضة ويداسونها ويبحثون بزعمهم عن صنعة الاكسير واشتهر بخلك بتلمسان فأما علم به أمير البلد وهو الباي محمد بن عثمان ضربه وسجنه ونفاه فصار ينتقل من محل لاخر شريدا الى ان بلغ قربة أبي سمغون فأظهر لهم النسك والتصوف والصلاح فاجتمع عليه أوباش من العامة الجهلة فصاروا يعتقدونه ويأتونه بالهدايا وعظم صيته وكثر فساده وعيثه فبلغ خبره لباي وهران ابن الباي محمد بن عثمان السابق الذكر فكتب العمل القرية بوصمغون بالوعيد ان لم يطردوه من بالدهم فاما بلغه ذلك خاف على

نفسه ففر الى المغرب في نحو العشرة من أبناء جنسه وقصد مدينة فاس وكتب الى أمير المومنين يتلطف ويتعطف ووصف له الرسول بالعلم لما اجتمع به ورآى تقشفه وزهده ظن انه من أهل العلم والزهد كما وصف الرسول ولما استقرت به الدار اجتمعت عليه طائفة أخري من الاشرار وتسمت هذه الطائفة باسمه الخسيس وهو احمد تجين همو وطائفته فسي سجين فأظهر ما كان منطويا عليه من البدعة ففرض لهم الفرائسض وسن لهم السنن فاول ما قال لهم كل ما تعرفونسه قبلسي دعوه انسسي أرى رسول الله في اليقظة لا في المنام ويقول لى وأقدول لـ ومن جملة ما قال لى بيا حمد كل من يبغضك أو يشتمك فانه لا يموت على ملة االاسلام وقال لمي انك وأصحابك وطريقتك أفضل من وجد بعد الصحابة ثم بعد مدة قال لهم أن رسول الله علمنى صلاة من قالها خرج رسول الله رمسه وجاءه يسزوره بنفسه وأن رسول الله أخسسره أن طربقته أفضل الطرق كلها على الاطلاق ام.

المراد منه أنظر ص. 460 من الترجمانة الكبرى .

### السفسهسسرس

- I رسالة السائسل
- 3 الكلام على مسألة روية رسول الله يقظه
- 6 او كان دص» يرى في اليقظة لرآه اصحابه المذيه كان الاسلام في أشد الحاجمة الله وي المناهم المن
  - 7 ابطال دءوى من ادعى رؤيته يقظة ممن يظن فيهم الصلاح
    - 10 لا يدخل في طريقة من الطرق الا من خذله الله
- II يقول رسول الله : والله ما أدري ما يفعل بي. ولكن التجاني يدري ما يفعل به فانه ادعى أنه من الآمنين
  - 13 ما ذكره التجاني من فضائل ورده لم يثبت لقراءة القرآن
    - 15 مخالفته ارسول الله في منعه من زيارة قبور الاولياء
    - 15 قف على جفاء بعض قضاة فاس الناشيء عن الجهل
    - 16 ابطال دعوى التجانبي ان الفاتح أفضل من كلام الله
      - 18 تكفير التجانى بتفضيله الفاتح على كلام الله
        - 21 التجاني بدعي نزول الوحي بعد رسول الله
    - 23 . . . . . . . أن رسول الله لم يبلغ جميع ما أمر به
  - 24 لا يعذر التجاذي بما صدر منه في حق رسول الله بجهل ولا تهاور
    - 25 معنى حديث و حفظت من رسول الله وعاءين ه
- 26 تفنیذ دءوی من ادعی أن التجانبی لم یقصد بما صدر منه الخروج من الاسلام
  - 28 الظاهر من كلام التجاني أنه كان يمهد لدعوى النبوة
- 32 أننا لنعجب أشد العجب من سكرت علماء المغرب على ما صدر من التجاذبي من الكفر الظاهر والزور والبهتان .
  - 33 ذكر ما قاله الزياني في التجاني الذي كان معاصرا له

# للمؤلف

الطوائف الموجودة في هذا الوقت

البهائية كفار يحاربون الاسلام والمسلمين

تحذير المسلمين من المبتدعين الضالين الذين يكفرون المسلمين

كيف يصلي الموظف

الاسلام والتفرنج

الخطب الزمزمية

سيصدر قسريبا:

اعلام المسلميان

بوجوب مقاطعة المبتدعين والفجار والظالمين